



مر النهار بطيئًا ذلك اليوم . . هكذا شعر اليوم . . هكذا شعر الأصدقاء . . فنى الصباح ، وعندما كانوا يتناولون طعام الإفطار ومعهم الدكتور المصطفى " ، دق جرس المحدور المصطفى " ، دق جرس

الباب ، فأسرعت دادة «سنية » وفتحته فوجدت رجلا يرتدى ملابس رجال البريد . تعلقت أعين الجميع به ، ودارت أسئلة كثيرة فى رؤوسهم . دون الوصول إلى نتيجة محددة . . وقام الدكتور «مصطفى » حيث تسلم البرقية ، وقرأها بسرعة ، ثم نظر إليهم وابتسم . . لكن ابتسامته لم تعطهم إجابة مفهومة . .

يتحدث إلينا اليوم . .

ضحك الدكتور وقال : ولماذا يرسل برقية ، مادام أنه سوف يتحدث في التليفون؟

- أظن أنها من والدنا ... فقد أخبرنا أنه سوف

أجابت « مشيرة »: ربما تكون أعطال التليفونات . .

ابتسم الدكتور وقال: ليس صحيحاً . . فالمفروض أن يتحدث والدكم آخر النهار . . قالت السيدة . . « علية » ؛ إذن ، لابد أن تقول لنا ماذا حدث . . وأرجو ألا يكون شيئًا مزعجًا . .

قال الدكتور ، مصطفى ، : إذا كان شيئًا مزعجًا ، لَمًا ابتسمت ، وما أعلنت عن جائزة . .

ظل الجميع ينظر بعضهم إلى بعض، وهم يحاولون الوصول إلى إجابة . . رفع الدكتور « مصطفى « يده ونظر في ساعته، ثم قال: الباقي من الزمن

عاد اللكتور إليهم ، صامتًا ، فهو يعرف حبهم لِلمَغَامِرةَ . . وجلسَ إلى مائدة الطعام ، ووضع البرقية أمامه ، دون أن ينطق بحرف . . سألت السيدة « علية » زوجته : ماذا حدث ؟

ابتسم الذكتور « مصطفى » ، ولم يجب . . غير أنه في النهاية قال : هناك جائزة لمن يعرف من أين أنت هذه البرقية !

نبح « فهد » فنظرت إليه « فلفل » وهي تقول : ماذا ياصديقي « فهد » هل ستنال الجائزة ؟ ضحك الدكتور ١١ مصطفى ١١ وهو يقول : فعلا يبدُّو أن « فهد » هو صاحب الجائزة ، ويبدُّو أنه فهم

ماذا في البرقية ! !

صمت الدكتور لحظة ، ثم قال : سوف أمنحكم فرصة لمدة خمس دقائق . . حتى يمكن أن تفكروا . ظل الأصدقاء يفكرون لحظة ، ثم قال ا طارق ا :

دقيقة واحدة . . ثم تخسرون الجائزة . .

نبح « فهد » مرة أخرى . . فضحك الجميع . وابتسمت « فلفل » وهى تقول : هل أقول لكم من أين أتت البرقية ؟

نظر لها الجميع في تساؤل ، في حين غرقت هي في الضحك . .

سأل الدكتور: من أين ٢

استمرت « فلفل » فى ضحكها ثم قالت : من مكتب البرقيات . .

ضحك الجميع ، وقال الدكتور : لقد انتهى الوقت الأصلى . . هل تريدون وقتًا إضافيًّا ؟ .

قالت السيدة ، علية ، : ينبغي أن نعرف. .

قال « خالد » : أقترح أن نأخذ وقتًا إضافيًا ، فهى فرصة لنبدأ إجازتنا بلغز صغير ، .

قال الدكتور: إذن ، نعطى خمس دقائق

أخرى . . ولو أن الوقت مايزال مبكرًا . نظر «طارق» إلى «خالد» ، ثم تهامس الاثنان . . نظر الجميع إليهها . .

قال « طارق » هامسًا « خالد » ينبغى أن نستدرج عمنا « مصطفى » بالأسئلة حتى نقترب من الإجابة . . سأل « خالد » : لماذا قلت يا عمى إن الوقت مايزال مبكرًا ؟

ضحك الدكتور وهو يقول: هذا سؤال ذكى . . ومع ذلك . . فسوف أجيب عنه . . إن الوقت مايزال مبكرًا ، حتى ننفذ ما جاء في البرقية .

نظرت و فلفل و إلى و مشيرة و وقالت : إذن هناك شيء لابد أن ننفذه هذه مسألة . . المسألة الأخرى . . أن البرقية جاءت من مكان بعيد ، وليس من القاهرة مثلاً . .

ضحك الدكتور ، مصطفى ، قائلا : إن « فلفل ،

عرفت الإجابة . . لكن يجب أن يعلن عمى عن الجائزة أولاً . .

ضحك الدكتور وقال: الذي يقول الإجابة الصحيحة.. من حقه أن يحدد هو الجائزة التي يريدها..

نظر الجميع إلى « مشيرة » . . التي كانت تقفز في سعادة ، ثم قالت : هذه البرقية من باريس . .

صفق الدكتور « مصطفى » وهو يعلن : صح . . . لقد أرسلتها « شادية » . .

ولم يكد الدكتور يعلن اسم «شادية » حتى قفز الأصدقاء جميعًا ، وهم يصيحون : «شادية » . . «شادية » . . وأصبحت هناك مظاهرة في البيت . . كان الدكتور «مصطفى» ، وزوجته السيدة «علية » ينظران إلى الأولاد في سعادة . . لقد كانوا

بملئون البيت صخبًا وحياة . . وهما لم ينجبا سوى ابنتهما

تفكر بطريقة رجل الشرطة . . إنها تريد أن تصل إلى النتيجة ، عن طريق طرح الأسئلة ، والإجابة عنها . . قال «خالد» : إنها طريقتنا في التفكير

قال « خالد » : إنها طريقتنا في التمكير كمخبرين . . وبجب أن نبدأ منها . . إن أقرباءنا في القاهرة كثيرون . . وكها قالت « فلفل » ، لو أن أجدًا في القاهرة أراد شيئًا لكان قد اتصل تليفونيًّا . . إذن . . لابد أن تكون البرقية من مكان بعيد . .

أكمل «طارق» كلام «خالد» وقال: وإذا كانت البرقية من والدنا في «نيجيريا»...

ولم يكمل « طارق « كلامه . . فقد انتظر لحظة ، ثم قال : أستبعد أن تكون البرقية من والدنا لأنه قال فى خطابه الأخير ، إنه سوف يتحدث إلينا تليفونيًّا اليوم . . إذن . . لابد أن تكون البرقية ، من مكان آخر . . ولابد أنها من مكان خارج مصر . .

قفزت « مشيرة » من كرسيها وهي تصبيح : لقد



ه فادیة ... والتی پدللانها باسی ، فلفل ... أما
 د خالد .. و ، طارق .. و ، مشیرة .. فهم ثلاثة أشفاء .
 وأبناء أخت السیادة ، علیة ..

بعد أن حداًت ضجة الأصادقاء ، سألت السيدة «علية «عها في البرقية ، فقرأ الدكتور «مصطفى » : أصل الليلة على طائرة منتصف الليل . «شادية » . . . نظر «طارق «في ساعة يده ، ثم قال : مازالت

هناك ساعات طويلة ، حتى تصل «شادية » . . إن الساعة الآن . . التاسعة صباحًا . . وهذا يعنى أنه ماتزال هناك خمس عشرة ساعة ، حتى تصل ابنة خالنا . .

وهكذا . . مر النهار بطيئًا . . كان الأصدقاء يتمنون أن يجرى الوقت ، ليلتقوا بابنة خالهم « شادية » ولقد ظلوا يرقبون الإجازة ، والبرنامج الذي ينفذونه حتى يقضوا إجازة طيبة . . وعندما جاء موعد الغداء ، جلسوا حول مائدة الطعام وهم صامتون . . كان كل منهم يفكر في شيء . . حتى إن الدكتور « مصطفى » قال : لماذا أنتم صامتون ؟

ابتسم « طارق » وقال : إننا مشتاقون جدًّا . . لرؤية « شادية » ، فقد مضى عام كامل منذ سافرت مع والديها إلى باريس . . ،

سألت السِيدة " علية " : هل نظمتم لها برنامجًا

طبيًا ، لقضاء إجازة ممتعة ٢

قالت « مشيرة » : أظن أننا سنقوم برحلات إلى الأهرام والقناطر الخيرية ، وربما إلى بحيرة قارون في الفيوم أيضًا . .

قال الدكتور « مصطفى » ؛ هذه رحلات جميلة فعلا ، وأتمنى أن أجد الوقت لأصحبكم فيها . .

فى الساعة الثامنة ، دق جرس التليفون طويلا ، فعرف الجميع أنها مكالمة خارجية ، رفع «خالد» السماعة ، فعرف أن المتحدث والده . . تحدث الجميع مع والد «خالد» الذي تمنى لهم إجازة طيبة ، وأخبرهم أنه سوف يصل هو والوالدة بعد شهر . .

كان الأصدقاء سعداء تمامًا . . فقد تحدث والد «خالد » و «طارق » و «مشيرة » وهم الليلة سيلتقون بابنة خالهم «شادية » . . وظلوا في انتظار الساعة المحددة للانطلاق إلى المطار . .

عندما دقت الساعة العاشرة، قال الدكتور «مصطفى»:

هيا استعدوا . . يجب أن ننطلق في خلال ثلث ساعة . .

لكن الأصدقاء كانوا يتمنون الانطلاق حالا ، فهم منذ الغداء قد ارتدوا ملابس الخروج . . سأل « خالد » :

- هل ستصحبنا خالتي «علية» ياعمي ؟ أجاب الدكتور «مصطفى»: سوف نضطر إلى عدم اصطحابها معنا ، حتى نترك مكانًا «لشادية » في السيارة . . ثم قال : والآن ، هيا بنا . .

أسرعت « فلفل » إلى « فهد » وقالت له : ياصديقي « فهد » . . أعتذر الليك . . لأننا لن نصحبك معنا . . ونعدك بأننا لن نتأخر . . سوف نصحب حبيبتنا « شادية » من المطار ونعود حالا . . حوالى الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق . . قال «خالد » : أظن أننا وصلنا مبكرين . .

أجاب الدكتور « مصطفى » : هذا أحسن ، فربما تصل الطائرة قبل موعدها . .

أوقف السيارة في موقف السيارات المجاور للمطار ثم دخلوا جميعًا صالة المطار . كان المطار شعلة من الضوء . . وفي داخله ، أخذ الأصدقاء يتجولون في الصالة يشاهدون المسافرين من كل الجنسيات . . وفجأة . . . سمعوا إذاعة المطار تعلن : تصل الآن ، الطائرة القادمة من باريس . .

نظرت «مشيرة» في ساعة يدها. فعرفت أن الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق.

اجتمع الأصدقاء بجوار صالة الجمرك ، التي يصل اليها الركاب أولا . . ولم تمض لحظات طويلة . . حتى ظهر الركاب . . ولم تمض لحظات أخرى ، حتى



ثم جرت مسرعة لتلحق بالأصدقاء الذين كانوا قد ركبوا السيارة . .

انطلق الدكتور « مصطفى » بالسيارة فى طريقه إلى مطار القاهرة الدولى . . وتم يكن الطريق مزدحمًا فى هذا الوقت من الليل ، . ولقد استغرق الطريق من « الدقى » حيث يسكن ، إلى مطار القاهرة ، حوالى ثلاثة أرباع الساعة . . وهذا يعنى أنهم وصلوا إلى المطار

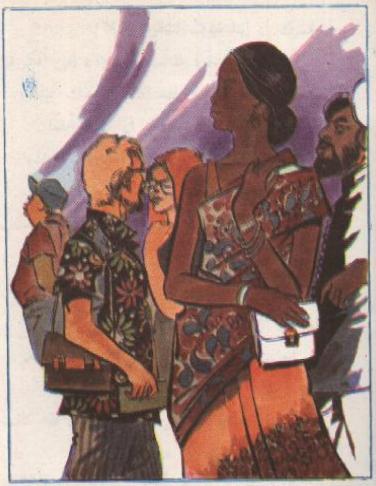

كان المطار شعلة من الضيوم . . مزدحم بالمسافرين من كل الجنسيات .

طهرت «شادية» ورفعوا أياديهم يشيرون إليها . . فرفعت يدها تشير إليهم . . كانت السعادة تبدو عليها . . وبجوار «شادية «كانت تقف سيدة ، متوسط العمر . . أنيقة . . جميلة يبدو عليها القلق . . وكانت تمسك بيد «شادية» . . ثم ازدحمت الصالة بالركاب ، فلم يستطع الأصدقاء رؤية «شادية» . . . فتراجعوا قليلا ، ووقفوا في أنتظارها . . .

بدأ الركاب يخرجون من صالة الجمرك ، إلى صالة المطار الخارجية . وبد وا ينصرفون لكن « شادية » لم تظهر . . فجأة . . ظهرت السيدة التي رأوها مع « شادية » كانت وجدها . . وتحمل حقيبة يد متوسطة الحجم . . نظر إليها الأصدقاء قليلا ، ثم قال « خالد » يسأل الدكتور » مصطفى » : عمى . . إن « شادية » غير موجودة . .

قال الدكتور « مصطفى » بهدوه : لعلها تأخرت في

الجمرك . إننا سوف ننتظرها قليلا . .

خرجت السيدة ، فقالت « مشيرة » إننى أفكر فى سؤالها عن « شادية » لقد كانت تمسك بيدها . . وقالت « فلفل » : إننى أفكر فى ذلك أيضًا . .

قال « طارق » : اذهبی « یامشیرة » واسألیها . . اننی بدأت أشعر بأن شیئًا غیر عادی قد حدث . .

أسرعت «مشيرة» وبجوارها «فلفل» خلف السيدة التي كانت تقف على الرصيف خارج المطار، وكأنها تنتظر أحدًا . قالت «مشيرة» مساء الحير باسيدتي . .

أجابت السيدة ، وهي تنظر لها بدهشة : نعم . . ماذا تريدين ؟

قالت « مشيرة » : أين « شادية » ؟ . . لقد كانت معك عندما دخلتما إلى صالة الجمرك . .

قالت السيدة: لا أعرف أحدًا بهذا الاسم،

## سر السيدة العامضة





مسألة غريبة . . بجب أن نلجأ إلى الشرطة بسرعة . .

انطلقوا جميعاً إلى مكتب شرطة المطار، وهناك وجدوا القائد . أخبره الدكتور " مصطفى " بما حدث . . فأسرع يوزع رجال الشرطة داخل المطار للبحث عن « شادية » ، وفي نفس الوقت سأل الضابط الدكتور " مصطفى " إذا كان متأكدًا أنها

وليس معي أحد . إنني جثت وحدى . . تركت السيدة « مشيرة » و « فلفل » ثم تقدمت من إحدى سيارات الأجرة ، فركبتها وانطلقت السيارة . . عادت «مشيرة » و « فلفل » بسرعة إلى داخل صالة المطار ، التي كانت تبدو خالية بعد أن ركب المسافرون طائراتهم ، وانصرف العائدون من السفر . . وبدا واضحًا أن شيئًا غير عادى قد حدث . . إن «شادية » . . اختفت . .





اللحظة فوجئ الجميع بأحد رجال الشرطة يدخل وهو يحمل « شادية » بين ذراعيه ، كان مغمى عليها ، أسرع قائد الشرطة يطلب الإسعاف ، فأسعفوها ، ثم نقلت بسرعة إلى مستشفى « هليوبوليس » ، فهى أقرب مستشفى إلى المطار . . وعندما كانت « شادية » نائمة فى سريرها بالمستشفى . . أسرع الدكتور « مصطفى » بأنه بالاتصال ببيته . . وأخبر زوجته السيدة « علية » بأنه بأنه

وصلت على نفس الطائرة العائدة من باريس . . فقال الدكتور :

لقد شاهدتها بنفسی ، وحییتها ، وهی تقف داخل صالة الجمرك . .

استدعى قائد شرطة المطار مضيفات الطائرة ، وسألهن عن «شادية » قالت إحداهن : لقد شاهدت سيدة وفتاة كانتا تجلسان معا طوال الرحلة من باريس إلى القاهرة وكان يبدو أنها أم وابنتها مثلاً .

طلب قائد الشرطة كشف أسماء الركاب الذين كانوا في الطائرة . . وظل يبحث فيه عن اسم « شادية » حتى وجده . . وتأكد تمامًا . أنها وصلت فعلا على الطائرة . ولما بحث باقي البطاقات . . ليجد بطاقة السيدة التي كانت تجلس بجوار « شادية » . . وجد أكثر من بطاقة لسيدة . . وهذا يعني أنه لن يستطيع معرفة هذه السيدة إلا إذا وجد « شادية » ، وفي هذه

قد يتأخر والأولاد قليلا ، فإن الطائرة لم تصل بعد . . والإجراءات طويلة ، وعليها ألا تقلق . .

فى نفس اللحظة ، كان الأصدقاء ، - بعد أن استردوا بعض الهدوء - يجلسون فى أحد أركان الحجرة يتناقشون .

قال « طارق » : لابد أن في الأمر جريمة . وقالت « مشيرة » : إنني أشك في هذه السيدة الغامضة .

قال: « خالله » وأيّا معك . .

قالت « فلفل » : لابد أن هناك صلة ما بين الاعتداء على « شادية » . . وهذه السيدة . .

قال « طارق » : لابدأن « شادية » قد عرفت شيئًا مريبًا عن هذه السيدة . .

اقترب الطبيب والدكتور « مصطفى » من الأصدقاء . .

سأله « طارق » : هل هناك شيء خطيريا عمى ؟
قال اللنكتور « مصطفى » : لا . . المسألة
بسيطة . . إن « شادية » مصابة بارتجاج خفيف ف
المخ . . وينبغي أن ترتاح الليلة في المستشفى . . وسوف
يرعاها الدكتور « نادر » . .

سلم الأصدقاء على الدكتور « نادر » ثم انصرفوا مع الدكتور » مصطفى » وهم فى غاية الحزن . . فى الطريق قال » خالد » : عمى . . هل هذا الارتجاج له آثار أخرى ٢

قال الدكتور ، مصطفى ، : لا . ليست له أية آثار . . فهذه مسألة بسيطة .

سألت المشيرة »: لقد لاحظت أن هناك شرطيًّا يقف على باب الحجرة التي تنام فيها الشادية »...

قال الدكتور « مصطفى » : لقد أخبرنى قائد شرطة المطار ، أن هناك شيئًا وراء هذه المسألة . . خصوصًا

بعد أن أخبرته بحكاية السيدة الغامضة ، وكيف كانت تمسك بيد « شادية » . ولهذا فهو بخشى أن تكون هناك عصابة خلف هذه السيدة . . ولابد أنهم سيبحثون عن « شادية » ليتخلصوا منها . .

انزعج الأصدقاء عندما سمعوا هذا الكلام . . فقد شعروا بأن المسألة ليست بسيطة . . وأن عليهم أن يبدءوا عملهم . . فهذه المغامرة كبيرة وخطيرة ، فهى تخص حبيبتهم « شادية » .

سأل « طارق » : وهل ستعود « شادية » غلبًا إلى البيت ؟

أجاب الدكتور « مصطفى » : بالتأكيد إن شاء الله فإصابتها ليست كبيرة . . إنها فقط تحتاج للراحة هذه الليلة . .

كان الليل هادئًا ، فقد تجاوزت الساعة الثانية صباحًا . وكانت نسات رقيقة تأتى للأصدقاء من

خلال نوافذ السيارة المفتوحة . . وكان الطريق هـ دئا وشبه خال . . غير أن الدكتور « مصطفى » قال : هناك سيارة تتبعنا ، ومنذ مدة وأنا أرقبها . .

أبطأ الدكتور قليلا ، فأبطأت السيارة الأخرى . . . نظر الأصدقاء من الزجاج الخلفي للسيارة فرأوا أنوار السيارة التي تتبعهم . . قال «طارق» : لابد أنها سيارة العصابة ، يتبعوننا ليعرفوا مكاننا . .

قال « خالد » : إذن لابد أن نذهب إلى أقرب قسم شرطة . .

ابتسم الدكتور «مصطفى» وقال: لا أظن أن السيدة قد تصرفت بكل هذه السرعة . . ولا أظن أنها انتقلت بطائرة مثلا .

قالت «مشیرة»: ربما كان أحد الرجال فی
 انتظارها عند المطار ، ساعة عودتها . .

قالت «فلفل» إننا إذن مقبلون على معامرة لنرة . .

ابتسم الدكتور « مصطفى » وقال : لا تفكروا دائمًا بعقلية المغامرين ، الذين يشمون فى كل شىء رائحة مغامرة . . إن السيدة الغامضة ، لابد أن تكون حريصة على اختفائها إلى الأبد ولا يمكن أن تعرض العصابة نفسها – إذا كانت هناك عصابة فعلاً – إلى الوقوع فى الفخ ، بمثل هذه المطاردة . .

سألت « مشيرة » : ولماذا إذن تتبعنا هذه لسيارة ؟

قال الدكتور: ربما يكون ذلك مجرد مصادفة.. ومع ذلك، دعونا نستمر في طريقنا... فنحن قد اقتربنا من ميدان « رمسيس»..

استمر الأصدقاء في التفكير، في حين كان الدكتور «مصطفى»مستمرًّا في قيادته. . حتى وصلوا إلى ميدان

«رمسيس» فانحرف يمينا ، ثم أوقف سيارته خلف تمثال «رمسيس» حتى يرى هذه السيارة الغريبة التى كانت تتبعه . لم تمر لحظات طويلة ، حتى ظهرت السيارة . وكان من الواضح أنها تمشى ثم لا تلبث أن تتوقف . وعندما قطعت الميدان ، أسرع الدكتور «مصطفى » خلفها ، حتى إذا اقترب منها . أبطأ من سرعة سيارته ، ثم سألهم إن كانوا يريدون شيئا . . فأجابوا بأن السيارة فيها عطل صغير . لكنها سوف توصلهم إلى حيث يريدون .

ضحك الأصدقاء من أفكارهم التي توهمت أشياء كثيرة . .

واستمروا في طريقهم حتى وصلوا إلى البيت . . وهناك وجدوا السيدة «علية » في انتظارهم ، ووجدوا «قهد » قابعًا خلف باب الشقة مباشرة . . سألتهم السيدة «علية » بدهشة :

- أين «شادية» ؟

ابت م الدكتور « مصطفى » وقال : حدثت حادثة بسيطة . .

ارتسمت دهشة كبيرة على وجه السيدة ، علية » وظهر الانزعاج وهي تسأل : حادثة . . أي حادثة هذه ؟ وأين « شادية » ؟

قال الدكتور « مصطفى » ، محاولاً أن يخفى تفاصيل ما حدث : يبدو أن « شادية » قد اصطدمت بسلم الطائرة ، فأغمى غليها . . وهى الآن فى المستشفى للراحة وسنحضرها غدًا . .

نظر الدكتور إلى الأصدقاء من طرف خفى حاقًا لهم على تكتم الخبر . . فلم يكن يريد لزوجته أن تنزعج تكنها قالت : إننى غير مقتنعة . . وأنتم تخفون عنى شيئًا لابد أن هناك أمرًا خطيرًا . .

قال الدكتور : ليس الأمر خطيرًا . . هيا إلى النوم

الآن ، فقد سهر الأولاد كثيرًا . . وينبغى أن نكون صباحًا فى المستشفى ، لأن «شادية » سوف تنزعج ، إذا لم تجدنا .

انصرف الأصدقاء إلى حجراتهم . ذهبت « مشيرة » و « « فلفل » إلى حجرتها . و ذهب « خالد » و « طارق » إلى حجرتها . .

لكن . . ظل هناك فى رأس كل منهم سؤال لا يجد الإجابة . . ما الذى حدث « لشادية » . وهل هناك علاقة بين « شادية » وهذه السيدة الغامضة ؟ ترى هل ستتمكن « شادية » أن تروى لهم ما حدث ؟

كانت الأسئلة كثيرة في ذهن الأصدقاء.. لكن
 الإرهاق أسلمهم جميعًا لنوم عميق..

الجميع , فقد كان كل منهم يفكر في الموقف.

وف المستشفى ، كانت ، شادية ، قد استيقظت مندهشة ، ما اللدي أتى بها إلى هنا ؟ وماذا حدث؟ وبجوارها كان يجلس الدكتور « نادر » طبيب المستشفى الذي قال لها ، إنها أصيبت إصابة بسيطة ، وإنها الآن ف حالة/ طيبة عامًا , وإن زوج عمتها الدكتور « مصطفى » سوف يصل حالاً . . فقد كان موجودًا

سألته « شادية » : ألا تدرى بالضبط مادًا حدث The same of the

أجاب الدكتور " نادر " : كل ما أعرفه ، أن سيارة إسعاف أحضرتك إلى هنا ، وأن السيارة كان يصحبها زوج عمتك الدكتور المصطفى المومعه صديقين صغيرين . ثم جاءت سيارة شرطة . وحتى الآن مايزال



برغم أن الأصدقاء ناموا متأخرين ، فإنهم هذه المرة قد استيقظوا مبكرين جدًّا كانت أحداث الأمس ، تسيطر على تقوسهم وعندما بادءوا يستعدون صوسن

للخروج كانت السيدة ، علية ، مستعدة قبلهم جميعًا . ولذلك فإن الدكتور «مصطفى « طلب أن تبقى « مشيرة » و « فلفل « في البيث ، حتى تكون السيارة أكثر راحة للجميع.. وهكذا انطلق الدكتور ، ومعه السيدة «علية» و«خالد» و«طارق ... الى مستشفى الهايوبوليس ال كان الصمت يخم على



استِقظت . شاهية ، مناهشة . ما الدي ألى بها إلى السطيق ؟ وماذا حدث؟

أحد جنود الشرطة في حراسة الحجرة.

نظرت « شادية » بدهشة إلى الدكتور » نادر » وهي تقول : حراسة على الحجرة . . لابد أن شيئًا خطيرًا قد حدث . .

لم تكد «شادية « تكمل كلامها ، حتى دخل الدكتور « مصطفى » والسيدة « علية » و « خالد » و « طارق » . . كانوا جميعًا متلهفين لرؤية « شادية » قالت الساءة « علية » :

الحمد تقد ألك بحير . لقد كنت أظن شيئًا آخر . ثم احتضنها وقبلتها واقترب الدكتور «مصطفى» من «شاذية» قائلاً : أهلا بك . في بداية مغامرة طيبة لكم .

ضحك الجميع ، فتقدم « خالد » و « طارق » يسلمان على « شادية » في شوق وحاس . . واضطر الدكتور « نادر » أن ينسحب فخرج معه الدكتور « مصطفى » . .

سألت « شادية » : هل كنتم فى المطار أمس ؟ أجابت السيدة « علية » : لقد كنت فى البيت غير أن بقية الأولاد كانوا فى المطار . .

قالت « شاهية » : ماذا حدث يا « طارق » ؟ أجاب « طارق » : حتى الآن ، المسألة غامضة . وأنت وحدك التي بمكنك أن تفسري هذه الألغاز التي نقابلها . .

سألت «شادية» بدهشة: ألفاز؟ ما هذه الأنفاز؟

أجاب « خالد » : آخر ما حلث أمامنا ، هو أنك بعد أن نزلت من الطائرة ووصلت إلى صالة الجمرك . . شاهدناك مع صيدة . . كانت تمسك بيدك . . صرخت « شادية » : السيدة « سؤسن » نعم أذكر

ذلك . . ثم ماذا حدث ؟ بدأ « خالد » يكمل حديثه عندما دخل قائد شرطة المطار، ومعه الدكتور « مصطفى » .

قال قائد الشرطة : صباح الحير أيها الأصدقاء . . كيف حالك اليوم أينها العزيزة «شادية » ؟

قالت « شادیة » : نجیر . . لکننی تعجبت عندما صحوت فوجدت نفسی فی المستشفی . .

قال « الضابط » : الآن ، أريد أن أعرف منك بعض التفاصيل . : وأرجو أن تنذكرى جيدًا . . فيبدو أننا أمام مسألة خطيرة . .

قالت «شادية »: ما أذكره بالضبط . أننا عندما دخلنا صالة الجمرك ، كانت السيدة « سوسن » تمسك بيدى . ثم قالت لى إن « سوستة » فستانها قد تمزقت ، وإنها ترجونى أن أذهب معها إلى دورة المياه . . لأصلاح « السوستة » . لقد رأيت

الأصدقاء ساعتها ، ولوحت لهم بيدى . . قال « الضابطه » : ثم ماذا ؟

اعتدلت شادیة » فی جلستها ثم قالت : ذهبت معها إلى دورة المیاه . لم یکن أحد هناك . فقد حاولت أن تؤخرنی بأی شکل . لکننی لم أشك فيها . فقد كانت طوال الرحلة ، سدة ظريفة وطيبة . حتی إننا ظللنا نتحدث منذ غادرت الطائرة باریس ، وحتی وصلنا إلى القاهرة .

قال « الضابط »: عندما دخلتما إلى دورة المباه ... هل دخلت قبلها ، أو بعدها ؟

قالت « شادیة » : دخلت قبلها . . ولم أكد أخطو خطوتین ، حتى أحسست بضریة شدیدة على مؤخرة رأسى ، ولم أذكر بعدها ما حدث . . فعندما استيقظت من النوم ، وجدت نفسى في المستشفى .

قال الدكتور « مصطفى » : هيا إذن ، حتى تخرج

من حجرة المرضى ، إلى أى مكان آخر. . داخل المستشفى . . إنه من المفيد لك الآن ، أن تستنشق هواء نقيًا . . وأن تقصّى ، كل ما تذكرينه ، منذ رأيت هذه السيدة . .

خرج الجميع من الحجرة إلى شرفة واسعة ، تطل على حديقة المستشفى . جلسوا جميعًا ، وبدأت «شادية » تحكى . قالت : عندما كنا فى مطار أورلى » بباريس . ننتظر أن يستدعونا لركوب الطائرة ، شاهدت هذه السيدة ، كانت تقف أمام قسم أدوات الزينة فى السوق الحرة هناك . ولقد شاهدتها تشترى كمية كبيرة من علب البودرة ذات الحجم الكبير . مما استرعى انتباهى . .

ودهشت . لماذا تشترى كل هذه الكمية من البودرة ، ومن نوع واحد . . ولم تشتر غيرها ؟ وركبنا الطائرة . .

تجلس في مقعد وحدها ، ولما كانت الرحلة تستغرق بسبب علب البودرة الكثيرة التي اشترتها . . فسألتها حوالي أربع ساعات ، فقد ظللنا ننظر لبعضنا فترة ، ثم بريبة عن السبب في شرائها مع ارتفاع ثمنها بمطار تشملني برعايتها طوال الرحلة . على سؤالي .

فقد كانت رفيقة رحلة وصداقة عابرة سوف تنتهي . . اسم « سوسن ١١ . .

الضابط: إذن ، كيف عرفت أن اسمها الضابط: وعنوانها ؟ " memo " " "

قالت : عندما قدموا لنا البطاقات التي تملؤها . . العجوزة . . وتضم أسماءنا ، وعنوان البيت . . وسبب المجيء إلى غنوان بيتها . . كثيرة . وكل شارع فيه رقم ٣٣ . .

ابتسمت « شادية » وقالت : إن عقلية المحبر . . وقد يحمل رقم ٣٧ أكثر من شقة . .

كنت أجلس في مقعدي وحدي . وكانت هي هي التي جعلتني أرقب ذلك . . بعد أن أثارت فضولي ابتسمت لي ، فانتقلت للجلوس بجوارها . . وظلت باريس . فظهر على وجهها الزعاج شديد ، ولم تجني

الضابط: كأنك تعرفت عليها ؟ سأل « الضابط » : وما هو اسمها بالكامل؟ أجابت " شادية " : الحقيقة أنني لم أتعرف عليها . أجابت " شادية " : لم أستطع قراءة شيء سوى

شادية: لم أقرأه كله . لكنى قرأت ٣٢

صمت الضابط لحظة ، وقال « طارق ، هذه القاهرة . . لمحت من طرف خلى اسمها ، وجزءًا من مسألة صعبة . . فالعجوزة منطقة كبيرة . . وفيها شوارع

... قال « الضابط » .: صفى لى شكل هذه السيدة . . ا قالت ا شادية » : هي بيضاء ، بين الطول والقصر . . شعرها أشقر . . تنطق حرف ا الراء ، وكأنه ا غين ١٠ . أَنْيَقَةُ تَمَامًا . . ويبدو أنها من أسرة كبرة . . ضحك الضابط وهو يقول : لا أظن أنها من أسرة كبيرة ، وإلا لَمَا خدعتك بهذه الطريقة . . النهى حديث الضابط بعد أن حرر محضرًا بالحادث . وانصرف بعد أن عرف عنوان الدكتور « مصطفى » وتليفونه . . وجاء الدكتور « نادر » الذي سمح « لشادية » بالخروج من المستشفى . .

انطلقوا بالسيارة في طريق العودة إلى البيت ، علق «طارق «قائلاً : إنها مغامرة أنبقة من النوع الباريسي . انتهى الطريق ، واقتربوا من البيث قالت «شادية » : أجيرًا . . لقد عدت إلى « الدق « . كم

كت أذكر هذا المكان، وأذكر الأيام الجميلة التي قضيتها هنا...

توقفت لحظة ثم قالت : إننى لم أسألكم حتى الآن ، عن « مشيرة » و « قلفل » . .

ابتسمت السيدة «علية» وهي تقول : إنهما في انتظارك . .

قالت «شادیة » : ودادة «سنیة » ؟ قالت السیدة «علیة » : إنها في انتظارك أیضًا . . ودخلوا بدایة الشارع الذي یسكنون فیه . وعندما توقفت السیارة أمام الباب . . كانت « فلفل » تقف في الشرفة . . . وجوارها دادة «سنیة » ، ومعها «فهد » . .

كان « فهد » ينبح بشدة . . حتى إن « خالد » و طارق » أسرعا بالصعود . . وفى البيت ، كانت هناك مفاجأة أخرى . .

## ظهور « سوسن » الغامضة

صعد «خالد»
و «طارق» السُّلَم
جريًا أَن ثم توقفًا فجأة،
ونظر كل منهما للآخر،
وغرقا في الضحك، قال

الخالدا : لماذا جرينا

بها الشكل؟

لابد أن « فهد « ينبح ترحيبًا « بشادية » . .

ضحك الاثنان مرة أخرى، ثم تمهلا في الصعود، حتى لقيهما الآخرون. جرت « فلفل » إلى « شادية » تأخذها بالأحضان وتقبلها.

وقالت « شادية » : « فلفل » صديقتي العزيزة . . لقد اشتقت لك جدًّا . .

انتظرت لحظة ، ثم قالت : أين «مشيرة » ؟
ارتسمت الدهشة على وجه «فلفل » ودادة
«سنية » ونظرتا إلى الجميع قالت «فلفل » : ألم تذهب
«مشيرة » إليكم ؟

نظر «خالد» إلى «طارق» في الوقت الذي كان الدكتور «مصطفى» يدخل المنزل ومعه السيدة «علية »... قال الدكتور: ماذا حدث؟

رد « خالد » : دادة « سنية » تقول ، إن « مشيرة » ذهبت إلينا في المستشفى . .

صمت الجميع . . ثم سأل الدكتور : متى حدث لك ؟

قالت دادة «سنية » : لقد جاء رجل ، اخبرنا أن «شادية» تريد «مشيرة» ولقد حاولت أن أمنع «مشيرة» أن تخرج وحدها إلا أنها رفضت. لقد كانت تتمنى أن تلقي «شادية » بسرعة . .

بالشرطة ، فقد بدا واضحًا أن هناك مؤامرة كبيرة السيدة الغامضة . وبسرعة رفع الدكتور « مصطفى » سماعة التليفون ، وطلب ضابط مباحث قسم شرطة « الدق » . . . رد ظهر أحد الضباط ، قدم نفسه قائلاً : عليه الضابط وأخبره أنه في الطريق إليه. . دخل الأصدقاء حجرتهم . . كان عليهم أن يتحركوا بسرعة . . أخذت « فلفل » تبكى . . اقتربت منها «شادية » وهي تقول : لا تبكي . . إننا سوف نصل إليها . . ولن يحدث أى شيء . . .

> أخذ " طارق " و " خالد " جانبًا من الحجرة ، وبدأًا يفكران . قال « طارق » : من المؤكد أن السيدة الغامضة . . لها علاقة باختطاف « مشيرة » .

قال « خالله » : أنا معك في هذا الرأى . . والمهم داخل اللعبة أم لا أم . . . الآن ، هو أن نبدأ البحث فورًا . . إن منطقة بحثنا

لم يكن أمامهم في تلك اللحظة ، سوى الاتصال سوف تكون ، العجوزة » تلك المنطقة التي تسكن فيها

لم تمر لحظات طويلة ، حتى دق جرس الباب ، ثم - الرائد ، سمير أحمد ، ضابط مباحث ، الدق ، .

رحب به الدكتور «مصطفى» ثم دخلا الصالون . . وبدأ الدُكتور يحكى له ما حدِث ، منذ حادثة المطار حتى الآن . . وفي النهاية ، قال الدكتور : إنا لا ندرى بالضبط ماذا يحدث لنا . .

قال الرائد « سمير » : إنني أحتاج إلى التحدث مع الشادية ا ، إنها وحدها التي يمكن أن تدلنا . . وهي التي سوف تؤكد إن كانت « سوسن » العامضة ،

جاءت « شادية » بسرعة » وبدأ الرائد « سمير » !!

أهلي في القاهرة . . وذكرت لها أسماء الأصدقاء يحدث شيء . . وأظن أن المسألة لن تطول . . 

المقصودة . . . ويمكن أن تتصلوا بي ، أو بالرائد

ظل الرائد « سمير » يتحدث إلى « شادية » ليعرف « سمير » إذا جَدُّ جديد . . مغًا . . حتى يمكن أن نختصر الزمن . .

يسألها : هل تذكرين تفاصيل مادار بينك وبين السيدة انصرف الرائد ، سمير، . . وبدا الجميع في حالة الغامضة ؟ . وجوم . إنهم لم يكونوا يتوقعون هذه المفاجأة قالت « شادية » : طبعًا أذكر . . لقد سألتني عن الغريبة . . فما كادوا أن يفرحوا بوصول « شادية » حتى اسمى . . وعرفت إلى أين أنا ذاهبة بل إنها أخذت حدثت تلك الواقعة المؤسفة . . أخيرًا قال الدكتور : العنوان ، وقد أخبرتني أنها سوف تزورني ، لتتعرف إلى دعوا الأمور تمشي بشكل عادي . . من الضروري أن جميعاً . . وإنني نادمة على ذلك . . وخاصة أنها لم كان الدكتور يقول هذه الكلمات ، اليجعل الأولاد

قال الرائد "سمير": إذن . . السيدة . . هي - سوف أذهب إلى مكتى بسرعة ، ربما يكون

منها كل شيء عن تلك المدعوة « سوسن » وفي النهاية انصرف الذكتور « مصطنى » . . وجلس الجميع قال ؛ إنني سأكون في القسم ولن أغادره ، وأي شيء لا يدرون ماذا يفعلون . . لكن « طارق « كان يفكر جديد ، أرجو أن تخبروني به . . يجب أن نتعاون بسرعة . . نظر إلى « خالد » ، ثم خرجا إلى الصالة قال

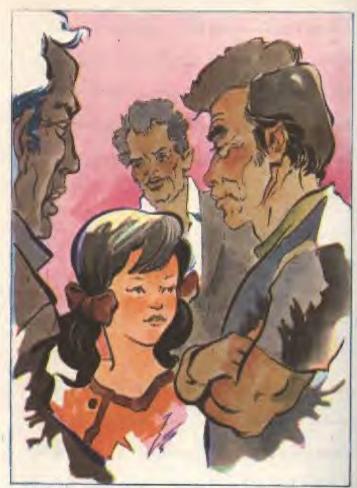

وفى شقة ما بشارع ، الدرى ، بالعجوزة ، كانت مشيرة تجلس أمام غلالة رجال . . كان يبدو عليهم الشر . .

- لقد فكرت أن لنزل الآن بسرعة ، ومعنا ، فهد ، و اشادية » ، إن ، شادية » هي التي تعرف جياً « سوسن ، الغامضة .

انطلق الثلاثة ومعهم « فهد » ، بعد أن طلبوا من « فلفل » أن تبقى فى البيت . . وبعد أن استأذنوا من السيدة « علية » .

وفى شقة ما . . بشارع « الدرى » بالعجوزة ، كانت « مشيرة » تجلس أمام ثلاثة من الرجال . . كان يبدو عليهم الشر . . غير أن « مشيرة » كانت تنظر لهم ، وهي تفكر في طريقة للخلاص . . لم تكن تبكى وا تكن تبكى وا

كانت مناسكة تمامًا . حتى إن الرجال الثلاثة ا كانوا ينظرون إليها بتعجب . أخله الرجال الثلاة جانبًا من الحجرة ، دار بينهم حديث . حاوله « مشيرة » أن تسمع منه شيئًا غير أنها لم تستطع أن تنتقط إلا جملة واحدة تقول : « حتى يطمئنوا » . . عاد الرجال الثلاثة إلى « مشيرة » . . وقال أحدهم : اسمعى يا « مشيرة » يبدو أنك بنت طبية وتحن لن نضرك . . إننا فقط نشك في « شادية » فهي قد تخبر الشرطة . .

نظرت « مشيرة » إليه مبتسمة وهي تقول : ولماذا تخبر الشرطة ؟

نظر الثلاثة بعضهم إلى بعض . . لقد كان سؤالاً ذكيًّا يكشف حقيقتهم . .

قال آخر: إن السيدة التي كانت في الطائرة ، مصابة بحالة عصبية . . والذي فعلته مع صديقتك «شادية» ، يمثل حالة من حالاتها . . والحمد لله أنها لم تقتلها . . وهذا هو السبب . . ونحن نريد أن تعدنا

«شادية » أو الدكتور « مصطفى » بعدم الاتصال بالشرطة . .

قالت ، مشيرة ، : كان ينبغى أن يحدث ذلك دون أن تقوموا بحطنى . . إن هذا يعرضكم للسجن . . هز الثالث رأسه وقال : فعلاً . . هذا خطأ كبير . . عليك أن تقومى بإصلاحه الآن . .

قالت ، مشيرة ، : وماذا تريدون ؟

قال « الأول » : أن تتصلى بالبيت ، لتقولى إنك فى أمان ، وإننا نريد محادثة الدكتور « مصطفى » وسوف تحدد له الوقت الذي سنحدثه فيد . .

ابتسمت " مشيرة " وقالت : كما تريدون . .

رفعت سماعة التليفون . . وأدارت القرص . . ولم تمض لحظة ، حتى سمعت صوت « فلفل » . .

قالت «مشيرة »: إننى «مشيرة » كيف حالك يا «فلفل » . . إننى بخير عند بعض الأصدقاء . .

فلا تشغلوا. بالكم . أين عمى الدكتور ، مصطفى ، كادت « فلفل » تقفز من ألفرح ، حتى إنها لم تستطع أن ترد. . أحذت والدتها سماعة التليفون ، وبدأت تتحدث إليها . كان الرجال الثلاثة ، يراقبون « مشيرة « التي حرصت على ألا تخطئ في كلمة واحدة . . ثم . . وضع واحد منهم يده على آلة التليفون ، فأغلق الخط . . قال : هذا يكني . . لقد اطمأنواالآن عليك ! . ولقد كنت فتاة ذكية فلم تخطئي في الكلام . هذا يحملنا نثق بك أكثر . إننا ينبغي أن نحرج الآن ولكننا لن نتركك كثيرًا . .

قام أحدهم وربطها بحبل إلى كرسى ، ثم كمم فها ، وغطى عينيها بمنديل . . لم تعد « مشيرة » ترى شيئًا . . ولكن كان كل تفكيرها منصبًّا على محاولة تحديد المكان الموجودة فيه . .

6 8 0

فى نفس الوقت كان الأصدقاء «خالد» و «طارق» و «شادية» ومعهم «فهد» يسيرون فى شوارع «العجوزة» مجاولون أن يجدوا أثرًا.

وفى نفس الوقت أيضًا ، اتصلت السيدة «علية » بزوجها الدكتور «مصطفى» فى عمله لتخبره بما حدث . . فاتصل الدكتور بالرائد «سمير» الذى طمأنه . . شىء واحد قاله له : ينبغى أن تحافظوا على «شادية « فهى المقصودة إذن ، بعد أن اتضح أن هناك عصابة خلف المسألة . .

وبسرعة اتصل الدكتور بالبيت ، ليحذر السيدة « علية » « علية » من خروج « شادية » غير أن السيدة « علية » أخبرته أن « شادية » قد خرجت فعلا ، ولكن مع « خالد » و « طارق » ومعهم « فهد » .

حاولت « مشيرة » أن تحدد مكانها . . أين هي إنهم عندما خطفوها أخدوها في سيارة ، ثم أغمضوا عينيها بعصابة ، وكمموا فها . حتى لا تصرخ ، وأنهم ساروا بها مسافة كبيرة جدًّا . . حتى نقلوها إلى هذه الحجرة . . أخذت تتذكر ، ما هو اليوم . . فعرفت أن اليوم الأحد . وفجأة سمعت طلقات نارية متالية . . قالت : لابد أنني الآن في مكان تطلق بحواره النيران . . مثلا بجوار نادى « الجود شوط » أو نادى الصيد في « الدقي » أو نادى الرماية . . ظلت تستمع إلى الطلقات النارية ، حتى تأكدت أنها بجوار أحد الأندية . . لكن ذلك لم يكن بطريقة مؤكدة . . فأين هذا النادي . إن المسافة التي قطعتها السيارة طويلة . . لكن كان واضحًا أنها تدور في انحناهات كثيرة . . فلو كان « المعادى » ، فإن السيارة تسير في خط مستقیم لمسافة طویلة . . ولو کان « نادی



الجزيرة » . . فإن الانحناءات أيضًا ، لا تكون بهذه الكثرة . . إذن . . لابد أنها قريبة من « نادى الصيد » وأنهم ساروا بها هذه المسافة الطويلة ، حتى لا تستطيع تحديد مكانها . .

وفي « العجوزة » كان الأصدقاء يسيرون ، وقد أجهدهم طول السير . .

قالت « شادية » ؛ لقد سرنا كثيرًا . . ودرنا فى شوارع كثيرة . . ولايد أن « سوسن » العامضة ، كتبت العنوان خطأ . .

نظر لها « خالد » لحظة ، ثم قال : من الجائز أن يحدث ذلك . . ومن الضرورى الآن أن نعود . . عاد الأصدقاء الثلاثة عن طريق شارع « النيل » ليصلوا إلى شارع « شاهين » . . كانوا يمرون بجوار مستشفى « العجوزة » وما إن وصلوا إلى الباب ، حتى توقفت » شادية » مذهولة . .



## محادثة تليفونية أحرى

كانت هناك سيارة تمرق في هذه اللحظة ، إلى داخل المستشفى . . نظر «طارق» إلى «شادية» وسألها : ماذا : حدث ؟

قالت «شادیة»

وَكَأْنَهَا غَائِبَةً عَنِ الوعِي : « سؤسن » . بر

سأل « خالد » بسرعة : « سوسن » . . أين هي ؟

شادية: تلك التي دخلت الآن.

طارق : هيا بسرعة . . يجب أن نعرف إلى أين

هي ذاهبة .

شادية : لا ، يجب أن أبقى هنا . . حتى المستشفى منذ أيام ؟

أراها . عند خروجها . .

خالد: إننا لا نعرفها . . فلينتظر «طارق » ومعه «فهد » ، وتحن ندخل لنسأل عن مريض تعرفه .

انقظر «طارق» عند باب المستشفى . بينما دخل «حالد» و «شادية » .

قالت « شادیة » : لکن هل یستطیع » طارق » أن يتعرف عليها ؟

خالد: لقد عرف السيارة عندما أشرت إليها . . وعندما يراها . . سوف يعرفها . .

تقدم الصديقان إلى داخل المستشفى . . وجدا السيارة تقف أمام أحد الأقسام لكنها لم يعرفا أين ذهبت الموسن ا ، دخلا القسم وصعدا درجات قليلة ثم سألا إحدى الممرضات : نريد صديقاً لنا دخل المستشفى منذ أيام ؟

سألت « المعرضة » : ما اسم ع

خالد و اسمه عمد و و و ا

الممرضة : إن هذا قسم الولادة .. وصديقكما . ـ لماذا دخل المستشفى ؟

نظر كل منهما إلى الآخر ، فأسرع « خالد » يقول : يعد حادث سيارة . .

الممرضة : لدينا حالات كثيرة فعلا هذه الأيام . . لكن . . ينبغي أن تذهبا إلى قسم العظام .

أسرع « خالد » و « شادية » إلى قسم العظام . . وهناك سألا إحدى الممرضات ، فقالت لها : إن لدينا ثلاثة اسمهم محمد . . تعالا معى . .

سارا وراء الممرضة ، ودخلا أول حجرة ، لكنهما قالا إنه ليس هو . . ثم الثانية وقالا إنه ليس هو . . ثم الثائثة ، وقالا إنه ليس هو كذلك . .

قالت الممرضة : هناك مريض دخل أمس . .

ولأن الأقسام مزدحمة ، وحالته خطرة ، فقد اضطررنا إلى وضعه فى قسم الولادة . . اذهبا إلى هناك ، أفربما يكون هو . .

أسرع الاثنان إلى قسم الولادة مرة أخرى وماكادا ببدأان دخول الممر الطويل حتى صاحت «شادية»: إنها هي «سوسن» ها هي ذي تخرج من إحدى الججرات وتبتعد عناب

نظر « خالد » إلى السيدة التي تسير . لم يكن يرى فيها سوى ظهرها فكر أن يجرى بسرعة إليها ، لكنه خشى أن يلفت نظر أحد . .

مشيا بهدوه ، حتى وصلا إلى الحجرة ، فوقفا بجوار السور".". جاءت إحدى المسرضات ، فسألها «خالد» : يوجد مريض هنا ، جاء أمس بعد حادثة سيارة".".

قالت المرضة: تقصد الأستاذ «مدحت + لقد

كانت زوجته هنا منذ قليل ، وانصرفت حالا . أَمُ قال «خالد» : شكرًا لك . سوف نعود مرة

قال «خالد»: شكرًا لك. سوف نعود مرة أخرى لزيارته . فقد ظننا أن أحدًا لا يأتيه . انصرف الاثنان مسرعين ، إلى حيث يقف

انصرف الاثنان مسرعين ، إلى حيث يفف « طارق » و « فهد » صاح « طارق » : لقد انصرفت الآنه ...

قال «خالد»: ألم تعرف رقم السيارة؟ صمت «طارق» ولم ينطق. . لقد فاته أن يعرف رقم السيارة . . قال «خالد»: ليس مهمًّا الآن". . المهم أننا عرفنا أن «سوسن » سوف تأتى كثيرًا". . ومن هنا نستطيع أن تعرف كل شيء". . هيا بنا إلى البيت الآن . .

أخد الأصدقاء طريقهم إلى البيت. . كانوا يفكرون فيما حدث وكيف يمكن الاستفادة منه وإذا كان يشغلهم اختطاف « مشيرة » فإنهم الآن يعرفوذ

أنهم يقتربون من القبض على تلك العصابة . .

كانت «مشيرة» في مكانها على الكرسي لا تتحرك . . لكنها عن طريق أذنها كانت تحاول أن تعرف ماذا حولها . . لقد حددت بالتقريب المنطقة التي نقلت إليها ، وحددت أيضًا في أي طابق هي . . بعد أن تذكرت أن أحد الرجال قد حملها بعد درجات قليلة ... فهي عن طريق الدرجات التي صعدها الرجال . . حددت بالتقريب أين هي . . فجأة سمعت أقدامًا تقترب، وعرفت أن الرجال قد عادوا . . سمعت صوت فتح الباب . . ثم أقدام قليلة تدخل . . حددت عدد الداخلين بأنه واحد فقط . . كان صوت الحداء حادًا ، حتى إنها قالت إن هذه خطوات. سيدة . . انتظرت لحظة ، وهي تركز سمعها . . فجأة سمعت سيدة تقول : ما هي أخبار «شادية » ؟

تأكدت أن هذه السيدة ، هي نفسها السيدة التي كانت مع « شادية » في المطار لكنها لم تستطع الكلام ، بسبب الرباط الموضوع على فمها اقتربت منها السيدة وقالت: طبعًا لا تستطيعين الرد.. لكنني سوف أحدثك قليلا . . الحقيقة أن « شادية » بنت طبية . . ولم تسيُّ إلىُّ في شيء لكنني شككت فيها . . لقد ظلت تنظر لى بريبة ، منذ اشتريت علب البودرة . . وهذا ما جعلني أتقرب إليها في الطائرة . . ومن ترثرتها أحست أنها تعرف عنى الكثير.. وفي المطار كان لابد أن أتخلص منها . . إنها طبيعة العمل الذي أقوم به ? وحيمًا عرفت أن ﴿ شادية ﴾ يمكن أن تنقذ ، وقع عليك الإختيار لصغرك ووداعتك لتكونى رهينة لدينا ونضمز سكوتكم جميعًا . ثق أننا لن نمسك بأى ضرر .. وسنتركك بعد يوم أو يومين على الأكثر.. وقد نوصلك إلى البيت . . فلا تخاف . . هل أنت جائعة ا

سأحضر لك يعض «السندويتشات» . وأقوم بإطعامك بنفسى . . ولا تثيرى أية ضوضاء ، حتى لا تصابين بسوء . . فهؤلاء الرجال ، يستفزون بسرعة ، وقد يستعملون معك أسلوب العنف والقوة.

ابتعدت خطوات السيدة ، لكنها كانت داخل الشقة . غابت قليلا ، ثم عادت اقتربت من الشقة . . ثم قالت : سوف أفك رباط فك الآن ، فلا تعاولى الصراخ وسوف أطعمك ، وقد نتحدث قليلاً معاً . لقد بدأت أكره هذا العمل ، خصوصا بعد إصابة زوجى الذي يرقد في المستشفى الآن . إن إصابته بالغة جدًّا ، حتى إنه يمكن أن

اقتربت السيدة أكثر، ثم أخذت تفك رباط فم «مشيرة »، وقدمت لها الساندويتش.. كانت «مشيرة » جائعة تمامًا.. قضمت قطعة من

الساندويتش وبدأت تمضعها . .

قالت السيادة :

- أنت « مشيرة » طبعًا . .

ابتلعت المشيرة الله ما في فيها وأجابت : نعم « مشيرة » و « شادية » ابنة خالى . .

السيدة : لقد حدثتني « شادية » عنك وعن بفية المخبرين . . إنها تحبك جَدًّا . .

وأضافت السيدة قائلة : لا تخافى . . على اتصلت بمنزلكم اليوم ٢

مشيرة: قلت إنني مجاير..

السدة : هذا شيء طب . . كان ينتغي أن تعولى لهم ألا يخبروا الشرطة ، حتى لا تتطور الأمور . .

ما رأيك لو قلت لهم ذلك الآن.

أمسكت السيدة بالسماعة ، ثم قالت اذكري لي رقم التليفون . .

بينا كانت ، مشيرة ، تذكر رقم التليفون ، كانت السيدة تدير القرص ، ثم في النهاية رد التليفون . . أمسكت السيدة السماعة وقربتها من فم « مشيرة » سمعت « مشيرة » صوت « طارق » قالت : آلو « طارق » إنني » مشيرة » لا تصرخ ولا تناد أحدًا . . إنني بخير . وهأنذا أكلمكم . اسمع . . لا داعي لطلب الشرطة أو أي شيء . كذلك ، لا ينبغي أن تتحدث «شادية » عن السيدة التي قابلتها ف الطائرة . . إن ذلك سوف يعرضني للخطر . . هل سمعت . . يجب أن تلغى رحلة صيد الحمام . . نعم . . تلك التي اتفقنا عليها . . هل تفهم . . يجب أن تذهب إلى الفيوم أحسن . نعم . ربما في الثالث

أو الرابع . . نعم . . بعد أن يعود والدى . . وضعت السيدة يدها على جهاز التليفون ، فانتهت

المكالمة . . قالت : هذا شيء طيب . . أنت فتاة ذكية . . هل كنتم متفقون على رحلة صيد ؟

مشيرة: نعم كنا نعد برنامجا، حتى تستمتع «شادية» بالإبجازة..

أخذت «مشيرة » تأكل ، كلما قدمت لها السيدة ساندويتشًا . .

49 49 49

فى بيت الدكتور «مصطفى»، كان الجميع يناقشون تلك الكلمات التى قالتها «مشيرة» رحلة صيد الحام . اليوم الرابع أو الثالث . . ما معنى هذا . . ولماذا طلبت ألا تتحدث «شادية » عن تلك السيدة ، ولماذا لا نحير الشرطة ؟ لابد أن السيدة عضو فى هذه العصابة ولابد أنها كانت تقف بجوارها لتمل عليها بعض

الكلمات . . لكن . . ما معنى رحلة صيد الحمام؟ وما معنى الثالث أو الرابع ؟

قالت « فلفل » لابد أن هذه الكلبات لها معنى . . . شادية : خصوصًا أنها خارجة عن الموضوع . . خالد : هل تقصد البيت الثالث أو الرابع . . ومن أين يبدأ العدد . . من بيتنا أو من مكان آخر . . أو هل تقصد بالثالث أو الرابع ، شوارع مثلا ؟

ظل الأصدقاء في حديث طويل ، للبحث عن معنى هذه الكلمات التي قالتها «مشيرة » . . فتح الباب ، وظهر الدكتور «مصطفى » . . كان يبدو حزينًا . . وعندما رأى الأولاد . . سألهم : هل حدث شيء جديد ؟

طارق: اتصلت « مشيرة » مرة أخرى منذ قليل ، وقالت إننا لا يجب أن نقلق عليها ، وإنها بخير. . حاله : وقالت لنا كلمات غريبة ، لم نستطع أن

نعرف ماذا تقصد. قالت ربما «الثالث» أو الرابع ».. وقالت أيضًا : « رحلة صيد حام » .. استغرق الدكتور في التفكير قليلا ، ثم سأل : ألم يحدث شيء آخر..

شادية : حدث أهم شيء. . لقد شاهدت السيدة « سوسن « اليوم ، .

صاح الدكتور « مصطفى » : أين ؟

شادية: في مستشفى العجوزة..

الدكتور مصطفى : لماذا ؟

طارق : كانت تزور زوجها الذى أصيب فى حادث .

الدكتور مصطفى : هذه معلومات هامة ، وينبغى أن نبلغها للراثد «سمير» . . فورًا . .

خالد: أظن أننا ينبغي أن ننتظر قليلا، حتى الا يشك أحد . خصوصًا أنّ « مشيرة » قالت إننا إذا

الدكتور مصطفى: هذه مسألة لابد من حسابها فعلا لكن . . فنم فكرتم؟

صمت الأصدقاء ، وأخيرًا قال « خالد » : سوف تعرف يا عمى . . لكن ليس الآن . .

(0) (E) (E)



بدأ الأصدقاء يتحركون بسرعة للوصول إلى الحقيقة وإنقاذ « مشیرة » . . فقد كان الوقت مجرى . صحيح أنهم جمعوا معلومات جيدة ... وصحيح أن فلفل

هذه المعلومات بمكن أن تستغلها الشرطة ، وأن تقبض على العصابة . . لكنهم أصروا على أن تكون القضية كلها بين أيديهم ، ولهذا استأذنوا الدكتور في أن يخرجوا قليلا . . « خالد » و » طارق » و « شادية » و « فلفل » ومعهم ال فهد ١١ . . قال الدكتور :

- ينبغي أن تحافظوا على أنفسكم جيدًا . . فيبدو

أننا . . أما عصابة خطيرة قد تخطف أحدكم . . أو قد . . . ولم يكمل كلامه . . غير أن « خالد » كان يفهم تمامًا ماذا يعني الدكتور « مصطفى « . . قال «خالد»:

- إنني أفهم ماذا تعني يا عمى . . قديستغلون حادثة ما فى الإيقاع بنا . . أو قد يقوم أحدهم بإصابة أحدثا بسيارة مثلا . .

ابتسم الدكتور وقال: الآن. أشعر بالاطمئنان، لأنكم تعرفون تمامًا ماذا يمكن أن

خرج الأصدقاء إلى الشارع . . قال " طارق " : هل أدعوكم إلى زجاجة كوكاكولا في أحد الكازينوهات . . إنني أريد أن أتحدث إليكم . . ينبغي أن نعيد التفكير في كلمات « مشيرة » . . فهي بالتأكيد سوف توصلنا إلى شيء . .

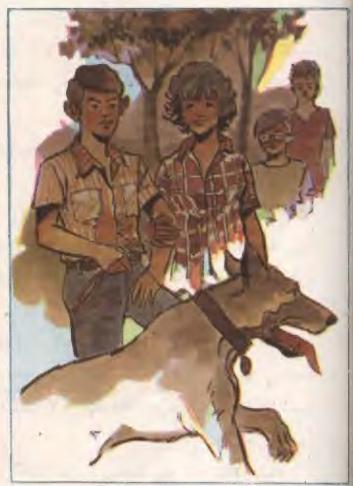

بدأ الأصدقاء ينحركون بسرعة لإنقاذ «مشيرة» . . فقد كان الوقت يجرى .

وافق الأصدقاء وأخذوا طريقهم إلى أحد الكازينوهات المنتشرة على كورنيش النيل، ف الزمالك . . وما إن جلسوا ، حتى جاءهم الجرسون : قال «طارق» : نريد أربع زجاجات من الكوكاكولا . . لكن يجب أن تكون متلجة جدًّا . .

ابتسم لحظة ثم قال يخاطب الجرسون : معنا ضيفة عادت لتوها من باريس ولا يجب أن نظهر أمامها بمظهر سيئ .

ضحك الأصدقاء - برغم المرارة التي يشعرون بها - وضحك الجرسون ، ثم أنسحب ، ليحضر لهم ما طلبوا . . .

كان الجو بديعًا . النيل ، ومياهه تنساب ها دئة ناعمة . والأشجار من حولهم تتايل في دلال مع لمسات النسيم ، وأصوات العصافير المغردة تملأ المكان قال « طارق » : الآن ينبغى أن نتحدث . . إنى للست خائفًا على « مشيرة » فهى أختى . . وأنا أعرف قدراتها . . إنها ذكية . . وتستطيع أن تخلص نفسها من أى « مطب »\*.

قال « خالد » : إذن . . هيا بنا . . نحاول أن نفسر تلك الكلمات التي قالتها . .

قالت « فلفل » : أولا . . رحلة صيد الخمام . . إننى أظن أنها قريبة من أحد النوادي التي تجعل الصيد رياضتها الرئيسية . . لقد فكرت فى ذلك ولا أدرى إن كان صحيحًا أم لا . .

قال « طارق » : هذه فكرة جيدة فعلا . . لكنى أعترض عليها في شيء . . إن العصابة إذا خطفت إنسانًا فلابد أن يكون مقرها مكانًا بعيدًا ، لا يشك فيه أحله.

قالت « فلفل » : على العكس . . إنه إذا فكرت



العصابة فى ذلك ، تكون عصابة غير ذكية . . لقد قرأت أن « ريا وسكينة » . . القاتلتان المشهورتان فى الإسكندرية كانتا تسكنان خلف قسم شرطة ، اللبان » ولهذا فقد داخ رجال الشرطة حتى حصلوا عليها . . ذلك لأنه لا يتصور أن يكون بيت السفاحتين خلف القسم مباشرة .

هزت « شادية » رأسها وقالت : هذه فعلا فكرة ذكية ، وقد تكون العصابة قد فكرت نفس التفكير . . طارق : هل هذا يعني أن بيت العصابة خلف قسم

الدقي ١ ؟

فلفل: لا أظن. وليس هذا هو المقصود. . ابنى أقصد أن بيت العصابة بمكن أن يكون بين البيوت العادية حتى لا يلفت نظر أحد . ولهذا فمن الممكن أن يكون بيت العصابة قريبًا من أحد أندية الرماية . . عاد الجرسون بالطلبات ، وبدأ يفتح زجاجات

الكوكاكولا وبعد أن أثم ذلك انصرف. أخذت « شادية » زجاجتها ، ورفعتها إلى فمها . كان يبدو أنها تشعر بالعطش . . غير أن « فلفل » صبت زجاجتها في كوب . . وبدأت ترشف منها رشفات بطيئة . . قال « خالد » :

إن فكرة « فلفل » فكرة جيدة . . ويتبغى أن نبدأ فى تفسير كلمات » مشيرة » على هذا الأساس . . مثلا . . ما هى أندية الصيد الموجودة فى القاهرة ؟ قالت » فلفل » : هناك نادى الصيد فى « الدفى » وهناك نادى الرماية فى « المعادى » وأظن أن نادى « الشمس » فى « مصر الجديدة » يه نشاط للرماية

قالت « شادیة » : هذا شیء طیب . بهذا المهوم أین تكون « مشیرة » الآن من هذه الأندیة . . خالد : لا ندری . . وان كنا قد حددنا ثلاثة

أمكنة . . وهذا يجعل مهمة البحث أسهل من ذلك العنوان الذى ذكرته « شادية » ، وظللنا نبحث عنه ، ثم اتضح أنه غير صحيح . .

شادیة : لست الملومة فى ذلك . . فلقد قلت كل مالدى من معلومات . .

طارق: نحن لا نناقش ذلك الآن . . نحن نناقش أين « مشيرة » بالتقريب . .

فلفل: لقد اتفقتا إذن ، على ثلاثة أمكنة ، تبقى بقية الكلمات . . الثالث والرابع . . ماذا تعنى جهذين الرقين ٢

خالد: أظن أنها تقصد الشارع الثالث مثلا ، أو الرابع ؟ . .

شادية : الثالث أو الرابع بالنسبة لماذا ؟ طارق : هذه هي المسألة . . . فلفل : أظن أنها تعني الدور الثالث ، أو الرابع . . .

خالد: هي إذن لا تدري في أي دور هي بالتحديد..

شادية: ربما . .

ظل الأصدقاء يناقشون . . وامتدت المناقشة . . لكنها في النهاية لم تصل إلى شيء محدد . . كل شيء ، كان بالتقريب . .

St (4) 45

وفى بيت الدكتور «مصطفى» كان هناك حوار آخر. . كان الدكتور يناقش السيدة «علية » زوجته . . قال الدكتور : إننى لا أفهم لماذا لا نبلغ الشرطة ؟ السيدة علية : لقد اتصلت «مشيرة » وقالت إن إبلاغ الشرطة ، سوف يعرضها للخطر . .

الدكتور مصطفى : إن أحدًا لن يعلم إذا أحبرنا الشرطة . . إن هذه مسألة سوف تظل بيني وبين الرائد «همير» .

السيدة علية : كما تحب . . إذا كنت ترى أن هذا هو الأحسن . .

杂 音 参

وفى قسم الشرطة ، كان الرائد « سمير » مشغولا تمامًا . . بهذه المسألة ، كان يفكر فى تلك السيدة الغامضة . . وفى إصابة «شادية » وفى علب «البودرة » التى اشترتها السيدة . . لم يكن قد علم يشيء آخر بعد . .

496 1014 128

وفى بيت العصابة ، كانت « مشيرة » ماتزال مقيدة كما هى . . وكان الرجال الثلاثة قد عادوا . . وفى حجرة أخرى ، كما توقعت « مشيرة » كان يدور بينهم حوار . فى النهاية ، عادت السيدة ، وقالت : سوف نوصلك إلى البيت فى الغد ، لقد انتهى كل شى . . . إننى معجبة بك ، لأنك تصرفت بتعقل . . دخل أحد

أفواد العصابة . سمعت « مشيرة » ضحكة . . وقال : هذه البنت طيبة ليتها تعمل معنا . .

لم تكن « مشيرة » تستطيع الكلام . . فقد كممتها السيدة بعد أن أطعمتها . . غير أنها كانت تفكر . . في النهاية ، هزت رأسها ، وفهمت السيدة أنها تريد الكلام ، قالت لها هل تريدين الكلام ؟

هزت « مشيرة » رأسها علامة الإيجاب . . اقتربت منها السيدة وفكت الرباط الذي فوق فمها .

قالت « مشيرة »: هل ستتركونني وحدى هنا . . أظن أننا بعد التاسعة مساء .

قالت السيدة: لا تخاف :. فلن يحدث لك شيء...

مشيرة : لكن . . هل سأظل وحدى في البيت ؟ ضحك الرجل الواقف وهو يقول : هذه بنت ذكية . . ولم يجها أحد عن سؤالها ولم تمض لحظات ،

حنى سمعت صوت مفتاح الكهرباء ، فعرفت أنه الليل . . وأن أحدًا قد أضاء النور . . خصوصًا أن الظلام حول عينيها قد بدأ أخف . . قالت السيدة : هل تريدين شيئًا آخر ؟

أجابت «مشيرة » : لا . السيدة : هل أنت جائعة ؟ مشيرة : لا . .

وسمعت أقدامًا تبتعد ،

ثم قالت السيدة : إننا سننام فى حجرة مجاورة ثم ابتعدت الحظوات . . حتى اختفت تمامًا . .

ظلت «مشيرة» وحدها . وبدأت تفكر بسرعة . إنها الآن تستطيع أن تتصرف . . إنها فرصتها الحقيقية في القيام بمغامرة جديدة .

## مشيرة تحاول . . وتنجح

لم تتحرك « مشيرة » من مكانها . . ظلت هادئة ، حتى انقضى وقت طويل ، ولم تعد تسمع شيئًا . . فكرت في أن تتحرك بالكرسي . .



وتركوا فلميها . طلت ترحف بالكرسي ، حتى اصطدمت بالباب ، ظلت تحرك رقبتها بمينا ويسارًا ، حتى اصطدمت بأكرة الباب . . وضعت رباط عينيها فوق الأكرة ثم ضغطت برأسها ، وظل الرباط ينزلق شيئًا فشيئًا ، حتى وقع . . وفجأة . . لم تستطع الرؤية مع أنهم نسوا نور الحجرة مضاءً ، وشيئًا فشيئًا ، بدأت



«مشيرة « ترى كل شيء ، رأت الحجرة . . وعتوياتها . حاولت أن تفك يديها ، لكن الرباط كان قويًا . . ثم قامت بمحاولة فك رباط فها . . وفعت وأسها ، حتى أصبح رباط فها فوق أكرة الباب ، ثم ظلت تضغط حتى انزلق الرباط عن فها . . ظلت تحاول أن تقترب من التليفون ، لكنها سقطت على الأرض . . كانت السقطة قوية ، حتى إنها شعرت بأن الحجرة تدور . . ثم فقدت وعيها . . لقد أغمى عليها . .

فى بيت الدكتور «مصطفى» دق جرس التليفون. كانت الأسرة كلها مستيقظة، جرى «خالد» إلى التليفون، وكان المتحدث الرائد «سمير». سأل: هل هناك معلومات جديدة؟ أجاب «خالد»: حتى الآن، لا شيء...

نظر إلى بقية الأسرة التى فهمت من المتحدث . . سأل الرائد «سمير» : هل الدكتور موجود ؟ خالد : لا . . لقد خرج منذ قليل . .

الوائد سمير: إننى فى القسم ، إذا حدث شىء.. لكن أرجو أن تطمئنوا ، فإننا قد أرسلنا رجالنا فى كل انجاه...

شكره «خالد»، ثم انتهت المكالمة.. نظر «خالد» إلى الأسرة وقال: إننا ينبغى أن نحرص على كلمتنا .. فإننا في الغد، سوف نضرب ضربتنا...

أفاقت «مشيرة».. كانت تشعر بصداع خفيف.. لكنها استطاعت أن غيز الأشياء.. كان التليفون قريبًا منها، فوق حامل مرتفع.. شدت السلك بفسها، فسقطت آلة التليفون على الأرض ووجدت قلمًا أمسكته بأسنانها، ثم بدأت تدير قرص

التليفون بالقلم . كان مجهودًا عنيفًا . ولكن جاءها صوت « خالد » مندهشًا فقالت : « خالد » . . إننى الآن وحدى . . ولكننى مقيدة . . أعتقد أننى فى منزل قريب من نادى الصيد فى « الدق » فى الطابق الرابع ، أو الثالث ، حسب تقديرى . . ينبغى أن تأتوا سريعًا . . هذه فرصتى الأخيرة ، وإلا انتهت . .

قال « خالد » : لا تخافى . . سوف أتصل بالرائد « سمير » الآن ، وعن طريق مراقبة التليفون ، سيعرف العنوان ، سيكون عندك حالا . . سوف أنهى المكالمة الآن وعليك أن تطلبينا بعد دقائق أو . . انتظرى . .

هل هناك رقم تليفون ... للديك ٢

قالت « مشيرة » : لا يُوجاد . .

خالد: إذن . . اطلبينا بعد خمس دقائق . . أنهى « خالد » المكالمة . . ثم اتصل مباشرة بالرائد الممير » . .

خالك: لقد تحدثت المشيرة ال . .

الوالد: "مشيرة! وماذا قالت؟

الرائد : هل أدلت إليكم بمعلومات عن مكانها ؟

خاله: ليست معلومات محددة . . وإن كنا نرجح

أنها قريبة من تادي الصيد في الدقي . .

الوائد: هذا لا يؤذي إلى شيء ...

خالد: هناك شيء آخر. إنها ستتصل بنا تليفونيًّا . . فهل يمكن عن طريق هيئة التليفونات معرفة العنوان ؟

الرائد: ممكن طبعًا . . إلى اللقاء . .

انتهت المكالمة بين « خالد » والرائد « سمير » . . نظر « خالد » إلى الجميع وقال : يبدو أننا نقترب من حل اللغز ، فبعد قليل . . قد نرى « مشيرة » . . . سأل « طارق » : كيف ؟

حكى لهم «خالد» مادار بينه وبين الرائد «سمير»..

قالت « فلفل » إذن . . ينبغي أن ننتظر مكالمة أخرى من الرائد « سمير » . .

خالد: إننا في الانتظار . .

\* 49

ف قسم الشرطة ، كان الرائد « سمير » قد اتصل بسترال الدق وطلب منه ملاحظة رقم تليفون الدكتور « مصطفى » ثم يأتيه بالرقم الذي يتحدث . . ثم يبحث أيضًا عن عنوانه . . ثم وضع الرائد « سمير » السماعة وجلس يتنظر . .

ф (ği 1)

كانت «مشيرة » تحاول طلب رقم الدكتور «مصطفى » عن طريق القلم مرة أخرى . ولكن للأسف هذه المرة . لم تكن المهمة سهلة . أرقام

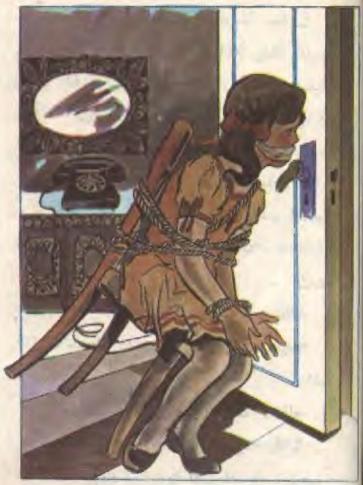

حاولت « مشيرة ، أن تفك بديهه ، لكن الرباط كان قوياً ثم قامت بمحاولة فك رباط فعها . .

خطأ . أرقام مشغولة حتى تعبت رقبتها وبدأت تشعر بالإجهاد . لقد آلمتها أسنانها أيضًا من كثرة إدارة قرص التليفون . . وكان النهاية تجحت . . وكان المتحدث هو «خالد» أيضًا . .

قالت « مشيرة » : ماذا فعلت ؟

خالد: لقد تحدثت إلى الرائد ، سمير ، ، والآن ، يراقب سنترال الدق التليفون الذي تتحدثين منه . . وسوف نعرف أين أنت . .

مشيرة : يجب أن يحدث ذلك بسرعة ، فأنا لا أضمن أى شيء . ولا أدرى ، إن كانوا في البيت، أو أنهم خرجوا .

خالد: لا تقلق . . وضعى الساعة الآن ، لأننى في انتظار مكالمة من الرائد « سمير » . .

ووضعت « مشيرة « الساعة .

81 41 48

في قسم الشرطة ، كان الرائد " سمير " قد عرف العنوان الذي تحدثت منه « مشيرة » ، وعرف رقم التليفون . . رفع السماعة وأدار نفس الرقم . . دق الجرس عند « مشيرة » . خافت أن يكون أحد أفراد العصابة ، لم ترفع السماعة ، ولم تتحدث . . دهش الرائد " سمير " طلب رقم الدكتور " مصطفى » . . فتحدث « خالد » الذي ظل جالسًا بجوار التليفون . . فتحدث « خالد » الذي ظل جالسًا بجوار التليفون . . قال الرائد « سمير » لا أحد يتحدث . . لابد أن شيئًا قد

خالدا: هل عرفت العنوان؟

سمير: نعم . . وهو خلف نادى الصياء في اللـق نملائج.

خالد: هل آتی إلیك . لأذهب معك . . الوائل سمبر: لا داعی سوف أحدثك مرة أخری . ألم نخضر الدكتور « مصطفی » ؟

خالد: لديه عمل هام ، وقد يتأخر . . الرائد سمير : وهل الأصدقاء كلهم عندك ؟ خالد : نعم . ولا تخش شيئًا . . الرائد سمير : إلى اللقاء إذن . . .

انتهت المكالمة . وتحرك الرائد « سمير » بسرعة . . أخذ طريقه بسيارة الشرطة ، إلى حيث يوجد العنوان . . وعندما صعد إلى الدور الرابع حيث شقة العصابة ، رأى من ثقب الباب ضوءًا بعيدًا . . عرف أنه في حجرة داخلية . أصدر صفارة طويلة . . فسمع صومًا من الداخل . نعم . . إنني هنا . عرف أنها « مشيرة « قال بصوت هامس : هل لديك أحد ؟ مشيرة : لا أدرى ؟

سمبر: هل تستطيعين فتح الباب ؟ مشيرة: إنني موثقة البدين . .

سمير: لا تخافى . . سوف أكون عندك حالا . .

أصدر الرائد السمير الوامره بسرعة إلى معاونه ا وهو متخصص في فتح الأبواب ففتح الباب بسرعة . جرى الرائد السمير الفوجد المشيرة الم ملقاة على الأرض . سألها : ماذا حدث ؟

مشيرة: لا شيء . أخرجني من هنا حالا . صمت الرائد « سمير « لحظة ، ثم قال ؛ ينبغي أن تبقي هنا الليلة . . يبدو أنه لا يوجد أحد هنا . . ولهذا ، سوف أعيدك إلى ما كنت عليه . . وفي الصباح ، سوف يكون لنا موقف آخر .

أجلسها الرائد « سمير » . . وكمم فمها ، وعينها . . ثم قال :

- حاولى أن تنامى . . حتى لا يشك أحد فى شيء ، وسنكون قريبين منك فلا تخافى شيئًا . .

عندما وصل الرائد « سمير » إلى القسم ، تحدث إلى « خالد » وأخبره أنه رأى « مشيرة » وتحدث إليها . .

سأله وخالده:

- ولماذا لم تأث بها ٢

قال الرائد « سمير » : إن لى خطتى ، حتى لا تحسر القضية .

خالك: ما هي ؟

الرائد «سمير»: سأخبرك بها فيما بعد.

ف تلك اللحظة ، دخل الدكتور « مصطفى » . .

قال « خالد » بسرعة :

- لقد عاد عمى ، هل تتحدث إليه ؟ الرائد السمير ا : نعم . . يسرف ذلك ، حتى يطمئن . .

أمسك الدكتور « مصطفى » بالسماعة وقال : مساء الخير أيها الصديق العزيز . .

الرائد «سمير»: مساء الحبر أرجو أن تطمئن على « مشيرة » لقد حاصرنا الموقع تمامًا ، وهي في أيدينا . .

وسوف تتحمل « مشيرة » بعض النعب ، لكن ذلك من أجل القبض على العصابة كلها . .

الدكتور مصطفى: لا أدرى كيف أشكرك ... الرائد سمير : إنه واجبنا ..

الدكتور مصطفى: ومتى ستعود « مشيرة » ؟
الرائد سمير: إننى أعرف أنك قلق عليها .. لكنى
أكثر قلقًا .. فهذه مسئوليتى .. ولكنى أرجو أن نعيد
« مشيرة » قبل أن تتناول غداءك غدًا ..



## المفاجأة الأخيرة



انتشر رجال الشرطة المتنكرون حول البيت .. كانت خطة الرائد «سمير» أن يقبض على العصابة ، عندما تعود للإفـــــراج عن للإفــــراج عن «مشيرة » كما وعدتها

« سوسن » .

ف بيت الدكتور « مصطفى » كان الأصدقاء قد استيقظوا منذ الصباح . . وتناولوا إفطارهم ، وبدءوا يجهزون أنفسهم لمغادرة البيت . .

قال الدكتور : إلى أين ؟

طارق : نكمل مغامرتنا .. إن أمامنا مشكلة صعبة بجب أن نتغلب عليها ..

الدكتور مصطفى: ماهى ؟

ابتسمت «شادیة» وهی تقول : سوف تعرف عندما یتم کل شیء . .

الدكتور مصطفى: أرجو أن يوفقكم الله فى مفامرتكم ...

خالد: أريد أن أطلب من حضرتك شياً ..

الدكتور مصطفى: ما هو؟

خالد: عشرة جنبهات.

الدكتور مصطفى: هذه هي ..

أخرج حافظة نقوده من جيبه ، وقدم له الجنيهات العشرة ..

خالد: هذه جائزتی ، عندما تنتهی المغامرة ... وسوف أخبرك ، لماذا طلبتها ..

انصرف الأصدقاء بسرعة ، وأخذوا طريقهم إلى الشارع ، وفي الطريق قال الطارق » : الآن ، ينبغى أن نوزع أنفسنا ، حتى لا تفلت منا ..

شادية : ليست هذه هي المسألة .. أنني أعتقد أننا سوف نفشل في مهمتنا ، لأن «سوسن « الغامضة ، لديها سيارة ، ونحن ليس لدينا شيء ..

ضحك « خالد » وقال : ولهذا طلبت النقود من عمى » مصطفى » . . وسوف ترين ماذا نفعل هيا بنا إلى مستشفى العجوزة . .

حول بيت العصابة ، كان رجال الشرطة المتنكرون ، منتشرين .. وكان الرائد ، سمير ، يجلس في الشقة المقابلة للشقة التي جا ، مشيرة ، ينظر من نافذة تطل على باب الشقة .. وكلما مر وقت .. نظر في ساعة يده .. وعندما أصبحت الساعة العاشرة ، ولم يكن يده .. وعندما أصبحت الساعة العاشرة ، ولم يكن

أحد قد وصل بعد .. شعر الضابط بالقلق .. قال لمساعده الملازم « أحمد » ماذا تظن في هذا؟ الملازم « أحمد » : أظن أن العصابة لمن تأتى ؟ قال الرائد « سمير » : وما الذي جعلك تقول ذلك ؟

ربما حدث شيء ، جعلهم يتأخرون حتى هذا الوقت ..

الملازم أحمد : جائز .. ولكنى أرجح أنهم لن بأتوا ..

طلب الرائد «سمير» من أصحاب الشقة جهاز التليفون ، ليتحدث .. قال صاحب الشقة : إن هؤلاء الناس الذين يسكنون هنا .. غامضون جدًّا ، ولا يدرى أحد عنهم شيئًا . فقد يغيبون أيامًا طويلة وقد يتواجدون لفترات طويلة أيضًا .. ونحن لا نعرف أسماءهم ..

أمسك الرائد «سمير » بالتليفون ، ثم طلب رقم الدكتور « مصطفى » الذى رد عليه بسرعة . قال الرائد «سمير » : ألم تأتكم أخبار أخرى ؛

الدكتور مصطفى : حتى الآن ، لا .. وقد خرج الأولاد ..

صرخ الرائد سمير: خرجوا إلى أين؟ الدكتور: لا أدرى .. وإن كنت مطمئنًا عليهم .. الرائد سمير: إننى فى رقم ٨٠٣٠٢١ إذا حدث شىء، فأرجو الاتصال بى ..

أنتهت المكالمة . ظل الراثد السمير اليتمشى في الشقة قلقًا ..

قال الملازم أحمد : لا داعي لهذا القلق . سواء أتوا أو لم يأتوا . فن الأفضل تخليص الفتاة ..

الرائد سمير: أخشى أن يكونوا قد أفلتواله من الحصار..

أمام مستشفى العجوزة .. كان يقف «طارق « و « فلفل » و « فهد » فى نفس الوقت الذى دخل فبه « خالد » و «شادية » .. كان « خائد » يقف بعيدًا عن الحجرة التى يرقد فيها «مدحت » زوج «سوسن » ، وكانت «شادية » تقف بجواره ، وقد لبست نظارة شمس كبيرة ، حتى لا يعرفها أحد . . ولم يمض وقت طويل ، حتى شاهدوا «سوسن » ومعها ثلاثة رجان . . كانوا قادمين من آخر الدهليز الطويل المقابل « لخالد » و « شادية » . . .

قالت « شادیة » : ها هی ذی . . ومعها ثلاثة : . خالد : إننی أراهم . . تصنعی أنك لا ترین شیگا . .

ظل الرجال ومعهم « سوسن » يتقدمون ، حتى دخلوا الحجرة . . غابوا فيها قليلا ، ثم خرجوا بحملون رجلا . . كان خلفهم طبيب ، وممرضة . . عرف

العصابة قررت نقل «مدحت» من المستشفى ، حتى الا ينكشف أمرهم وحتى بختفوا تمامًا . . .

ظل « خالد » و « شادية » يراقبان الموقف . . قالت « شادية » ماذا نفعل الآن . . ؟

خالد: على « طارق » و « فلفل » أن يتصرفا . . إن » طارق » معه عشرة جنيهات . .

حمل الرجال «مدحت» إلى المصعد ونزلوا به ومعهم «سوسن» ثم ركبوا سيارة , وعندما انطلقت مسرعة . . فقد «خالد » و «شادية » الأمل في العثور عليهم . . لكنهما عندما وصلا إلى باب المستشفى ، لم يجدا سوى « فلفل » و « فهد » . .

سألها « خالد » بسرعة : أين « طارق » ؟

فلفل: لقد تبعهم فى تاكسى ، أجرة منذ وصلنا إلى هنا . .

ابتسم «خالد » وقال : إننى أعرف « طارق » إنه يتصرف جيدًا . . الآن هيا بنا إلى البيت . .

# \* 0

كان الرائد السمير المايزال في مكانه يرقب البيت . . وكان رجال الشرطة المتنكرون حول البيت في كل مكان . . وكلها جاء تاكسي ، وتوقف أمام البيت ، تحفزوا للقبض على العصابة . . لكن في النهاية . . كان التاكسي . . لا ينزل منه إلا أحد السكان . .

كانت الساعة قد جاوزت الواحدة بعد الظهر.. نظر الرائد «سمير» إلى مساعده الضابط «أحمد» وقال: والآن ما العمل؟

أحمد : رأيي أن ننقذ الفتاة ، ثم نطارد العصابة بما لدينا من معلومات عنها . .

في بيت الدكتور « مصطفى » . . كانت السيدة

" علية " تروح وتجيء مضطربة ، لقد كانت مشغولة على مصير « مشيرة » برغم تأكيدات الرائد « سمير » لها بأن تطمئن عليها . . كانت تنتظر مكالمة تليفونية تطمئنا . .

وفى بيت العصابة ، كانت المشيرة ، قد استيقظت من النوم متعبة ، بسبب بقائها طوال الليل فوق كرسى . كانت تشعر بالجوع . . لكنها لاتستطيع أن تفعل شيئاً . . وهي مربوطة على كرسيها لانتحرك . ولقد مرت الساعات بطيئة عليها ، دون أن تسمع شيئاً . .

وضل الأصدقاء إلى بيت الدكتور . . . المألهم بسرعة : ماذا حدث ؟

خالد: لا أدرى . إننا ف انتظار مكالمة تليفونية . .

الدكتور مصطفى: ومن الذى سيتحدث إليكم ؟ خالد: ومن الذى سوف يتحدث غير «طارق» إنه ليس معنا كما ترى . .

صاح الدكتور مصطفى: هذا صحيح . أين مو ؟

ابتسم « خالد » وقال : سوف نرى . . ظلوا جميعًا في انتظار تليفون . . وعندما أعلنت الساعة الثانية دق الجرس ، فأسرع « خالد » إليه . . كان المتحدث هو « طارق » . . قال : إنني أقف الآن أمام البيت الذي دخلت فيه العصابة . .

خالد : أين ؟

طارق: في المعادي . .

خالله: أعطني العنوان. .

أخذ «خالد» العنوان، وقال: اسمع... لا تتحرك من مكانك سوف نصل إليك حالا...



أسرع الحالد إلى التليفون . كان المتحدث هو ، طارق ،

نظر « خالد » إلى الدكتور « مصطفى » وقال : بحب أن أذهب إلى الرائد « سمير » فوراً . .

الدكتور مصطفى: لا داعى . . سوف أطلبه لك . . إنني لا أفهم شيئًا مما تفعلونه . . لكنني سأصبر لأرى الشيجة . .

طلب الدكتور مصطفى الرائد " سمير " في الشقة التي تجاور شقة العصابة ، ثم أعطى الساعة « لخالد » تحدث «خالد» وشرح له كل شيء . . قال الرائد « سمير « سوف نحضر « مشيرة » ، ثم نأخذك معنا إلى « المادي ه . .

تحرك الرائد « سمير » بسرعة ، فقتح الباب ، وقك وثاق ، مشيرة ، ثم أخذها بسرعة ، وطلب من مساعده الضابط ، أحمد » أن يسبقه إلى طريق ، المعادى ، ، وينتظره عند « الجود شوط » . . انطلقت السيارة

مسرعة إلى «الدقى » حيث يوجد بيت الدكتور «مصطفى » وما إن وصلت إلى هناك ، حتى وجد الأسرة كلها فى الشرفة . . تنتظر «مشيرة » ووجد «خالد » يقف فى الشارع . . أشار لهم بالتحية ، وعلامة النصر . . ثم انطلق ومعه «خالد » الى طريق المعادى . .

كانت السيارة تنطلق بأقصى سرعة . . وأمام « الجود شوط » وجدا الضابط « أحمد » ف انتظارهما ، ومعه رجال الشرطة المتنكرون . . انطلقوا جميعًا حتى دخلوا « المعادى » واتجهوا إلى نفس العنوان الذي ذكره « طارق » وهناك وجدوه يقف تحت شجرة . . قفز الرائد « سمير » وخلفه « خالد » فأشار له « طارق » على البيت . . كان عبارة عن فيلا صغيرة ، من دور واحد ، نحيط بها حديقة ذات أشجار من دور واحد ، نحيط بها حديقة ذات أشجار عالية . . قال الرائد « سمير » ؛

انتظروا جميعًا هناء. الضابط « أحمد » يوزع قواته حول الفيلا حتى لا يهرب أحد ...

تقدم الرائد « سمير » من الفيلا ». كان يلبس الملابس المدنية . . دق جرس الباب ، ففتحت سيدة أنيقة . . قال لها : هل أستطيع أن أرى الأستاذ « مدحت » إننى الدكتور « مراد » وقد أخبرنى زميلى الدكتور « يحيى » من مستشفى « العجوزة » أن الأستاذ » مدحت » في حالة خطرة . .

قالت السيدة: تفضل.

کانت تنظر له بشك . . لکنها لم تستطع أن تقول شیگا . . دخل الرائد «سمیر» إلى حجرة نوم ، فوجد أحد الرجال نائمًا في سرير ، وحوله ثلاثة من الرجال . . عرف بسرعة أنهم أفراد العصابة . . شيء ما لفت نظر الرائد «سمیر» على التسریحة . . علب البودرة » الکثیرة «هي نفسها التي وصفتها «البودرة » الکثیرة «هي نفسها التي وصفتها



ويسرعة أعرج الوالد العبر، صدسه وهو يبتسم. أم أطلق صفارة سريعة

" شادية " . . تأكد تمامًا أن هذه « سوسن " نظر إلى « مدحت » قليلا ثم قال : لقد ساءت حالته". ". ينبغي أن ينقل بسرعة إلى مستشغى « المعادى ». . .

السيدة: ألا يمكن علاجه في البيت؟ تراجع الرائد « سمير » قليلا حتى أصبح عند باب الحجرة ، وبسرعة أخرج مسدسه وهو يبسم ويقول :

يمكن طبعًا . . إذا رفعتم أيديكم . .

أطلق صفارة سريعة ، فاندفع الضابط « أحمد » ومعه رجال الشرطة ، فملثوا الفيلا ، ثم تقدموا إلى الحجرة ، ولم يستطع الرجال عمل شيء . . تقدم الرائد «سمير» إلى علب البودرة، وأخذ واحدة منها . . ثم هزها . . فسمع صوتًا رقيقًا يصدر منها . . ففتحها بهدوء . . وكم كانت دهشته حين ظهر أمامه عدد كبير من الماسات البراقة التي تبهر العيون... وفي هذه اللحظة حدث شيء مدهش. . فقد

عصابات تهريب الماس . .

قالت « فلفل »: أعتقد أن الأهم من هذا أننا اكتشفنا كيف يمكن لرجل أن يصبح سيدة بهذه الأناقة.

( تنت )



قفزت « سوسن » جانبًا ثم قفزت من نافذة الفيلا وانطلقت تجرى بسرعة وقوة لا يتصورها أحد . . ولكن « خالد » كان قريبًا منها ، واستطاع أن يلحق بها . . ومع احترامه الدائم للسيدات . . فإنه كي يعوقها عن الجرى مد ساقه أمامها فنجأة فسقطت على الأرض سقطة قوية . .

وكانت هناك مفاجأة كبرى . . سقطت الباروكة عن رأسها . . وتمزق فستانها الأنيق . . ووجد « خالد » أمامه رجلا . . وعندما لحق به الأصدقاء قال وهو يشير اليها : « سوسن . . سوسن » إنها رجل . .

شادية : هذا يفسر قوة الضربة التي أصابتني . . . فن المستحيل أن تصدر من سيدة . . ويفسر أيضًا بعض تصرفاتها المريبة أثناء الرحلة . .

ووصل رجال الشرطة . . وقال الرائد « سمير » : أحييكم أيها المغامرون . . لقد أوقعتم بعصابة من أخطر











خوا ليد

## لغز طائرة باريس

مغامرة عجية بدأت عندما ذهب المخبرون الأربعة إلى المطار للقابلة «شادية » ابنة خالهم القادمة من باريس . .

وق صالة الجمارك وجدوها ، لكنها اختفت !! وكان وراء اختفائها سر رهيب .

ما هو ؟ وهل سينجح المخبرون الأربعة في كشف هذا السر؟

هذا ما ستعرفه في هذا اللغز المثير .

